

#### المملكة العربيكية السينعودية وزارة الشيوول لإسامية والأوقافة الدعوة والإشار





محاضرة تعالى الشيخ صالح بن عبدالعزير ان محد ان إراهم آل الشيخ وزيد الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

س م

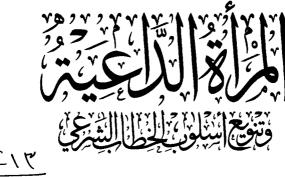

ش ص م

محاضرة لمعالى الشيخ صالح بن عبدالعرويز ان محدان إبراهيم آل ارش و وذيد الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ألقيت على الداعيات هي مركز الأميرة العقود بنّت عبدا العزيز بنّ مساعد الجلوي الغيري لتحفيظ القرآن الكريم والطلمة الاجتماعية هي الرياض ساء يوم الأحد ١٤٧٥ ١٤٢٠هـ

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية

-1117

ح وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٢٧ هـــ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل الشيخ ، صالح عبدالعزيز

المراة الداعية. / صالح عبدالعزيز آل الشيخ. – الرياض

۱٤۲۷ هــ

۷۲ ص ؛ .. سم

ردمك: ۰-۰۶۰-۲۹-۹۹۳۰

١ – الدعوة الاسلامية أ. العنوان

ديوي ۲۱۳ ديوي

رقم الإيداع : ١٤٧٧/٣٣٧٦ ردمك : ٠-٠٤٠-٢٩٩٠

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـــ – ٢٠٠٦ م



## تقديسم

الحمـدُ لله رب العـالمين، وأشـهدُ أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك لــه، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فيا أيتها الأخوات: السلام عليكن ورحمة الله وبـركاته، وإنهـا لمناسـبة سعيدة أن يكون هذا اللقاء الذي يهـدف إلى التواصل العلميِّ، والدعويِّ، ووضع كثير من الأمور التي تـدور في الأذهان موضع البسط والتفصيل، لأن الواقع اليوم يحتاج منا إلى كثير من الفهم، ثم إلى كثير من العمل، والتوفيقُ بيد الله – جل وعلا – أولاً وآخراً.

وإن لهذا المركز - مركز الأميرة العنود الخيرى لتحفيظ القرآن الكريم والخدمة الاجتماعية – أثراً في هذه الصلة التي نسرجو أن تكون مشروعاً ومبيداناً دائمـاً لتتواصل فيه المهتماتُ الداعيات إلى الله – جل وعلا – بالتعليم مع مَنْ يكون موجِّهاً أو مع العلماء، أو مع الدعاة، أو مع الدعاة، أو مع من يناقش معهنَّ هموم الدعوة، وهموم الساعة.

ولاشك - أيتها الأخوات - أن الوضع اليوم يحتاج إلى كثير من الجلة في الفهم، ثم الجلة في العمل، ذلك أن المتغيّرات التي ابتلى الله بها الأمة في هذه السنوات الأخيرة تستوجب منا الكثير من التوقف، والنظر من دون تخرص، أو تعدد في الاجتهادات، ومن دون نظر غير شرعيّ في تلك القضايا والمسائل.

ولهـذا فـإن حديثي إلـيكنَّ في هذه الليلة فيما نحتاج إليه، وما أراه مُلِحًّا في هذا الوقت، وأحبُّ أن أعرض إلى عدد من القضايا والهموم.

# القضية الأولى: التكليف

إن المرأة صنو الرجل، والنساء شقائق الرجال، وكلُّ من المرأة والرجل من أهلُ التكليف (١).

والدعوة إلى الله - جل وعلا - جزءٌ من التكليف، إما الواجب أو المستحب بحسب الحال، ولذلك يدخل في معنى الدعوة العملُ الصالح، والقنوتُ الذي وصف الله - جل وعلا - به المؤمنات ﴿ فَٱلصَّلِحَتُ فَانِعَتْ ﴾ (٢).

والصلاح هـو القـيام بحقـوق الله – جـل وعـلا – والقيام بحقوق عباده.

والقنوت هو ملازمة الطاعة، وملازمة العبادة قنوت لله، جل وعلا .

 <sup>(</sup>١) قال «ابن القيم» في «إعلام الموقعين» (٢: ١٧٣): «قيل: قد استقر في عُرف
الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطْلِقَتْ ولم تقترن بالمؤنث
فإنها تتناول الرجال والنساء ..».

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٤.

وذلك فإنَّ المرأة مطلوب منها – كما هو مطلوب من السرجل – أن تكون باذلةً وُسْعَها بحسب ما يتاح لها في الدعوة إلى الله – جل وعلا – ، وإذا كانت الدعوة إلى الله متنوعة ما بين علم وتعليم، ووعظ وإرشاد، وبذل فيما يُرسِّخُ الدينَ في النفوس، فإن الدعوة بلاشك تحتاج إلى مقومات، وإلى شرائط اتَّفَقَ عليها أهل العلم، أو قال بها جمهورُهم.

\* \* \*

# شروط الدعوة ومقوماتُها:

إن الدعوة الى الله - جل وعلا - وراثة بالنبوة، والنبوَّةُ قامت على العلم النافع، والعمل الصالح.

فعلى المرأة الداعية أن تكون قويةً في علمها النافع، وأن تكون مستجيبةً لربها في عملها الصالح.

والعملم النافع المطلوب في هذا الصدد هو أن لا تكون متكلمةً في أمور لا تُحْسِنُها شرعاً (١) ، أو لا تعلمُ كلامَ أهل العلم فيها.

<sup>(</sup>١) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» في «النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم، (۲۳۳).

ويُراعى فِي العلم ثلاثُ مسائل:

## المسألة الأولى: العلم هو البصيرة

إن العلم هو البصيرة، والله – جل وعلا – قال في آخر سورة يوسف (١) التي هي سورة الدعوة: ﴿ قُلُ هَلَامِهِ سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، ومن اتبع النبي ﷺ هُمُ الرجالُ ﴿ والنساءُ من المؤمنين والمؤمنات.

والبصيرةُ المطلوبة في هـذا الصدد هي إدراك القلب والعقل لصواب المسائل، كما تُدركُ العينُ والبصرُ

والبصيرةُ حينئذ لابـدُّ لهـا مـن العـلم والحكمـة، والبصيرةُ هذه هي العلم النافع فلابدُّ أن يكون معتنَى فيه بما جاء في الكتاب والسنة، وما عليه أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) (پوسف: ۱۰۸).

ومعلوم أن الكتاب والسنة فيهما محكمٌ ومتشابة، وكذلك كلامُ الصحابة وأفعالُهم، وكلامُ أهل العلم فيه محكم ومتشابه، ولذلك تميَّز الراسخون في العلم الذين أدركوا العلم بتمييز المحكم من المتشابه، فأرْجَعُوا المتشابِهَ إلى المحكسم، وإلاَّ فإنه يمكن أن يتناول العلمَ كلُّ أحدٍ لكنَّ الله – جل وعلا – ابتلى الناسَ بوجود المحكّم والمتشابه حتى يظهر معنّى لوجود أهل العلم وأهل الرسوخ، وأن لا يتناولَ القرآنَ كلُّ أحدٍ، ولذلك ضلَّ مَنْ ضلَّ من الناس في الزمن الأوَّل، كما هو في الفِرَق الضالة، ومن ضلٌّ في السلوك والعبادة، ونحو ذلك من جهة أنهم لم يفرقوا بـين المحكـم والمتشـابه <sup>(١)</sup> ، وجعلـوا الـباب بابــأ واحداً، فجعلوا المتشابية حجةً، كِما جعلوا المحكم حجةً، فاختلط عليهم الأمر.

ولذلك نرى الضلالات تكثر إذا تنسَّم الأمرَ مَنْ

<sup>(</sup>١) انظر «الكلام على المحكم والمتشابه» في «مجموع الفتاوى» (١٣: ٢٧٢-٢٨٠).

ليس راسخاً في العلم.

ولهذا أحضُ أخواتي حضًا كبيراً على أن يدركوا العلم من معدنه، ومن كلام علمائه، وأن لا يصيروا إلى أي حُجة في المسألة، إلاَّ بعد التحقُّق، ومعرفة ما عليه الراسخون في العلم.

وخاصةً المسائلَ العقدية، والمسائلَ المتعلقةَ بالمنهج، والمسائلَ المتعلقةَ بالطريقة التي تُسْلَكُ في الدعوة، أو في المواقف، أو في القضايا، أو في المجتمع، ونحو ذلك.

هذه لابد فيها من فهم دقيق، وحجة راسخة، حتى لا يكون الأمرُ على غير هدّى، أو فيه خَلْطٌ بين المتشابيه أو المحكم.

# المسألة الثانية: تغيير الفتوى باختلاف الأحوال

أن كلام أهل العلم كما هو معلوم فيه اجتهادات واسعة، وفتاوى أهل العلم فيها اختلاف، كما قال أهل العلم: «حُكْمُ الله – جل وعلا – واحدٌ، لكنَّ الفتوى التي هي تنزيل الحُكْمِ على الواقع تختلف باختلاف الزمان والمكان، والعواملِ والأحوال»، كما نص على ذلك العلامة «ابن القيم» في كِتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1).

وإذا كانت الفتوى الاجتهادية تتغير باختلاف الزمان والمكان، والعوامل والأحوال، فإن هذا يقتضي تجديداً في عَرْضِ الخطاب الشرعي، وتجديداً في أسلوب الدعوة، وفي الأولويًات.

<sup>(</sup>١) (٤: ٣٣٧). وفيه: «هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به عَلَطً عظيم علي الشريعة أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رُئب المصالح لا تأتي به». وانظر «مجموع الفتاوى» (٣٢: ٣٤٣) و (٨٢: ٢٠٦).

إذن فاجمتهادات أهمل العملم على تنوُعها واختلافها يجـب أن يُنظر إليها، وأن يَخْدُمَ اختلافُ العلماء المصلحةَ من الدعوة، لأن المصلحة من الدعوة لابدُّ أن تكون ماثلة أمام أعيننا دائماً؛ لأن الغرض هو هداية الناس، والوصول إلى عقول الـناس، وأن لا نجعـل حواجز بين الناس وبين منهج الله - جل وعلا - ، وهذا يحتاج إلى كـثير مـن الوعي، وكثير من الفهم، وكثير من التجديد في الأسلوب الدعوي واستغلال الوسائل، وهذا من حكمة الداعية إلى الله.

قـال – سـبحانه وتعالى - : ﴿ وَمَن يُؤْتُ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ (١) .

<sup>(</sup>١) (البقرة: ٢٦٩).

#### المسألة الثالثة؛ معرفة الواقع

أن العلم المنافع يحتاج دائماً إلى معرفة بالواقع والممكن.

ومـن دون تميـيز بـين الواقع والممكن فإنك لا تصل بالدعوة إلى نتيجة.

أحياناً يكون هناك استيعابٌ لأمور لكن تجد في النهاية أنَّ تطبيقها غير ممكن، أو أننا نسير - كما يقال - خارجَ التأثير في الناس، فالداعية أو المعلّمة لابدَّ أن يكون عندها بَصَرٌ في مسألةِ العلم الذي تعرضه بقدر الحاجة إليه في صفوف الناس، وصفوف الطالبات، أو الراغبات، أو المقبلات على سماع الكلام الشرعي.

إذن فهذه القضية قضية تحتاج منا إلى تأسيس، لضرورة العلم، لاهتمام الداعية بالعلم.

ما هذا العلم الذي تهتم به؟

كيف تتعامل مع كلام أهل العلم؟

كيف تتعامل مع النصوص؟

هـذا مـا يحـتاج إلى مزيد من التفصيل، وفيما ذكرت إشارةً كافيةً - إن شاء الله - في هذا الصدد.

# القضية الثانية: القصود من الدعوة

الدعوةُ إلى الله – جل وعلا – في نفسها المقصود منها أن يكون هناك صلة بين الناس وبين ربهم - جل وعلا -بتحقيق التوحيد والإخلاص لله - جل وعلا - ، وملازمة العبادة.

هذا هدف الدعوة الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين.

فإن كـلُّ رسـول جـاء إلى قومه من الرجال والنساء بأربع مسائل اجتمعت عليها الرسل:

المسألة الأولى: الدعوةُ إلى توحيد الله - جل وعلا وإخلاصُ العبادة له، وخلعُ البراءة من عبادة غير الله.

المسألة الثانية؛ طاعةُ الرسول عَلَيْ الذي أُرسل.

المسألة الثالثة: الوصيةُ والأمرُ بتقوى الله، جل وعلا. فإن الأمرَ بتقوى الله مُجْمَعٌ عليه، بل كلُّ رسولِ أتى بالأمر بالتقوى.

## المسألة الرابعة: الاستغفار

الوصيةُ بالاستغفار؛ لأن تحقيق الإخلاص على تمامه صعبٌ، وتحقيقُ متابعة الرسول ﷺ وطاعته في كل شيءٍ صعب، وتقـوى الله – جـل وعـلا – في كـل أمر صعبٌ بمقتضى البشرية.

فلابدُّ من ملازمة الاستغفار، كما قال - جل وعلا -في أول سورة هود: ﴿ الْمُ كِتَنَبُّ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمٌّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّنِي لَكُم مِّنَّهُ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَن ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ فُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتِعْا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَكِلِ مُسَمِّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ ﴾. فجَمَعَ بين ثلاث مسائل.

وفي سـورة الشـعراء كمـا هو معلومٌ كلُّ رسولِ يأتي

العرأة الدلعية
 يقول: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ (١)

هذه أربع (ذكر أهل العلم أنَّ الرسل اجتمعت عليها. إذن فسمة الدعوة العامة هي أن تكون قائمة على ذه الأسس الأربع، ثم هناك ما يختلف باختلاف الوقت إختلاف الزمان.

وإذا نظرنا إلى زماننا هذا وجدنا أننا بحاجة في الدعوة ي صفوف الرجال، وفي صفوف النساء إلى أهداف أخرى هتم بها الداعية، وتهتم بها المرأة الداعية، والمعلمة تحقيق الغرض من الدعوة في مثل هذا العصر.

ففي هذا العصر ولا سيما في هذا الوقت المتأخر نرى ان هناك الكثير من الأمراض باسم الدين تحتاج منا إلا علاج عن طريق الدعوة، فالمرأة لا يصح منها إلا أن تباشر معالجة ما في المجتمع من انحرافات، أو ما في المجتمع من أفكار؛ لأن تَـرْكَ الأفكار التي تكون مخالفة لنهج

(۱) (الآية: ۱۰۸).

الصحابة، ولنهج الأئمة، ولنهج السلف الصالح، تسرى في المجتمع.

فهذا لابد أن يكون لــه أثرٌ عـلى استجابة الناس للدعوة في المستقبل، ويكون هناك صد عن الدعوة إذا لم تتحقق الداعية بالمسائل الأربع الذي اجتمعت عليها الرسلُ، ولذلك يقال: «ما ترك الناس سنة إلا وقعوا في بدعة» (١) كذلك يقال: «ما أحدث الناس بدعة إلا تركوا سنة»، وهذا صحيح من حيث الواقع.

<sup>(</sup>١) روى «الدارميُّ» في «سننه» في (باب اتباع السنة) (١: ٤٤): قال «حسان»: «مَا ابْتَدَعُ قُومٌ بِدَعَةً فِي دينِهِم إِلاَّ نَزعَ اللهُ مِن سُنَّتِهِم مثلُهَا، ثم لا يعيدُها إليهم إلى يوم القيامة".

#### أهداف الدعوة:

الواقع يحتم علينا أن ننظر إلى أهداف الدعوة ..

١- فَمِنْ تلك الأهداف: أننا نحتاج اليوم إلى بيان متَّصل في خطـورة الغلـوّ قديمـاً وحديـثاً، ومظاهر الغلو الموجودة في الناس، والاهتمام بالوسطية والاعتدال، كما تعلمون أنَّ شيخ الإسلام «ابن تيمية» قرّر في «العقيدة الواسطية» أنَّ من سمات أهل السنة والجماعة أنهم وسطّ في العقيدة، وسطَّ في العبادة، ووسطٌّ في السلوك والأخلاق.

فهم لا يَعْلُون في هـذه الأمـور حـتى في باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعامل، فهم وسط في

وفي بـاب الـولاة وسـط في ذلك، وهكذا بين الفئات التي خرجت وخالفت النهج الحق.

الدعـوة إلى الوسطية، ومحاربة الغلوّ لابدُّ منها، لذلك

كان عليٌّ - رضي الله عنه - فيما رواه «ابن المبارك» بإسـناده يقــول: «خيرُ الناس النَّمَطُ الأوسطُ الذين يرجعُ إليهم الغالي، ويصيرُ إليهم الجافي» (١).

خيرُ الـناس الـنَّمَطُ الأوسط؛ لأن بقاء الوسطية في الأمـة هـو بقاء للدين، لكن لو تساهلنا في وجود الأفكار التي فيها الغلوّ، والأفكار التي فيها تشدّد، سواء أكانت في ميدان الدعوة أم في الجمتمع كأفكارٍ، أم في التطبيق في العبادة، أم في العقيدة، أم في السلوك، فإن هذا معناه أننا نقضي على المنهج نفسه.

فمحاربةُ الغلوِّ، ومحاربةُ المناهج الدخيلة من أعظم الواجبات التي بها نحافظ على منهجنا الوسط، وعلى بقاء

<sup>(</sup>١) أخرجه «ابن أبي شيبة» في «المصنَّف» (٧ : ١٠٠) (٣٤٤٩٨).

وقـد أورده «المُناوي» في «فـيض القديـر» (٣ : ١٣٤) مـن دون عـزوِ عند كلامه على الغلوُّ في الدين.

وفي «نخـــتار الصـــحاح» (نمط) : «النَّمَطُ: بفتحتين الجماعةُ من الناسِ أمْرُهُمْ واحِدًّا.

الدين، وتمسك الناس بالدين؛ لأن الزيادة والتشدد تنفّرُ الناس، وبالتالي لن يَقْبُلَ بهذه الملة، أو لن يقبل بالإقبال على الله - جل وعلا - إلا القِلَّةُ من الناس، والكثير سيعمل بالدين كما يحلو له، ولن يرجع إلى أهل العلم، وإلى أهل الدعوة، أو إلى أهل التوجيه.

إذن فلابـد من كشف أساليب الغُلاة، ومعتقداتِهم، وسلوكهم، وأفكارِهم، حتى يحذر الناس من ذلك.

الأمُّ إذا سمعت ذلك، ولو لم تكن على مستوًى من الفهم والعلم الذي يؤهلها لفهم كثير من القضايا، وفهمت خطورة الغلوَ عالجته مع ابنتها، وعالجته مع ابنتها، وكانت حذرةً، وفهمت كيف يتصرف الابن.

بعضُنا من قبيل حبِّ الخير والعاطفة يسكتُ عن كثير من مظاهر الغلوّ التي تكون، وعن كثير من التشدّدِ الذي لا أساس له في الشريعة في كثير من المسائل، لذلك علينا أن نحافظ على هذا الخير الموجود، وعلى هذه الدعوة التي تسـري في الناس، بأن يكون منهجنا وسطاً، بعيداً عن أيِّ مظهرٍ من مظاهر الغلوِّ.

٢- من الأهداف التي يلزمُ أن يتوخَّاها الداعي والداعية في هـذا الـزمن توضيحُ خطـورة الإكفـار (١)، والحكمِ على الناس بمجرد الظنون والأوهام.

٣- نحن بحاجة إلى تعريف المسلم كيف يتلقى الدين، والعبادةَ. وإلى أن تُعَرُّفَ المرأةُ المسلمةُ في المجتمع النسويِّ بكيفية التعامل مع جميع طبقات الناس.

التعاملُ منهج، فالداعية لابدً أن تُؤصَّلَ على وَفق السن، فتُعَرَّفُ المرأةُ كيف تتعاملُ مع نفسها، كيف تتعامل

انظر «شرح العقيدة الطحاوية» في «أنه لا يجوز إكفار المسلم بذنب لم يَسْتَحِلُه» (٤٣٢).

قال «ابن تيمية في امجموع الفتاوي (١٢: ٤٦٨، ٤٧٠): «أولُ البدع والـتفرق الـذي وقع في هذه الأمّة بدعةُ الخوارج المكفّرة بالذنب؛ لأنه ليس إلاُّ مؤمن وكافرٌ، ثم اعتقدوا أن عثمان وعليًّا وغيرهما عصوا، ومن عصى فقــد كفــر، فكُفَّـروا هذيــن الخليفــتين وجمهور الأمة؛. وانظر في هذه المسألة «مجموع الفتاوي» (۳: ۲۲۹، ۳٤۹) و(۷ : ۲۱۷) و(۲۳ : ۳٤٥).

مع والِدَيْها، كيف تتعامل مع زوجها، ومع أولادها، ومع مَنْ حولها، ومع المرأة الأخرى.

وتُعَرَّفُ كيف تَتَعَامَلُ مع الرجل، كيف تتعامل مع العلماء، كيف تتعامل مع مَنْ العلماء، كيف تتعامل مع مَنْ يخالفها في الرأي، كيف تتفاهم عند الاختلاف في الرأي، كيف تعالجُ من يُنكر بعض الحقّ، كيف تنظرُ إلى من يتشدد في الدين، أو إلى مَنْ يتساهل فينسب أشياءً إلى الشرع ليست منه.

منهجُ التعامل هذا ضروريٌّ في أن تهتمٌ به الداعياتُ إلى الله – جل وعلا – ، والمعلماتُ؛ لأنه من السلوك، والميوم نحن نحتاج إلى حَمْلَةٍ في كيفية التعامل في السلوك والأخلاق.

فالمرأة الداعية يُلاحظ عليها كلُّ ما يصدرُ منها من أقوال وأعمال، وسوف يُنْسَبُ ما يصدر منها إلى أن هذا هو الدين، فيقال: هذا هو الشرع، وهذه هي الملة، وأن

هـذا هـو المطلـوب في الديـن. فـإذا كانـت هـي تتصرف بمقتضى نظرها الشخصي، أو بمقتضى ما تَرَتَّبْ عليه، أو بمقتضى بعض النفسيات التي تعيشها هي من دون تحكيم للشرع والعلم في أنواع التعامل التي تتعامل به المرأة، فإنها ستجني بـأن يقـال: هذا هو الدين المطلوبُ، وهو سلوك الشيخ فلان، أو سلوك الداعية الفلاني (١).

وهذا من الأغلاط الكبيرة اليوم؛ لأن الأعينَ مفتوحةٌ كثيراً على التصرفات، ولا سيما في الوقت الحاضر.

٤- ولابدً إذن من حَمْلَةٍ في بيان كيف يكون السلوك في التعامل أيضاً مع غير المسلمين.

أنا أرى أن هناك في المجتمع إما تساهلٌ في التعامل مع غير المسلمين، بحيث يضيع الكثيرُ من المعالم الشرعية التي جاءت في السنة، أو يظهر تشددٌ لا وجه له، والنبيُّ ﷺ في

<sup>(</sup>١) «كانت أفعالُ سيد البشر ﷺ مع أقواله على الوفاق والتمام». قاله «الشاطي» في «الموافقات» (٥ : ٢٦٩).

سُنَّتِه سن لنا الاقتداء به في الفَرْق ما بين التعامل الظاهريُّ النعامل الظاهريُّ الفاهريُّ شيء، وما نعتقده شيءٌ آخر.

والنبيُ عَلَمُلَ النصارى، وعامل اليهودُ (١) ، زار هؤلاء وهؤلاء، فرَّق بين المحارب، وغيرِ المحارب، والمعاهد وغير المعاهد في التعامل، وقد جعل لنا منهجاً في هذا الأمر (٢) .

الملاحظ اليوم أن كثيرين لا يفرقون، وكثيرات لا

 <sup>(</sup>١) أخرج «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المغازي – باب وفاة النبي 灣)
 (٢٤٦٧)، عـن عائشة – رضي الله عـنها – قالت: توفي النبي 灣 وورعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.

وفي (كتاب الجهاد – باب ما قيل في درع النبيّ 窦) (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٢) قَالَ «الكاساني» في «بدائع الصنائع» في (كتاب السير) (٩: ٤٤٨) ط الباز: 
«ويُتركون أن يسكنوا في أمصار المسلمين، يبيعون ويشترون، لأن عقد الذمّة 
شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم. وتمكينهم في المُقام في أمصار المسلمين أبلغ 
إلى هذا المقصود، وفيه أيضاً منفعة المسلمين بالبيع و الشراء، ولا يُمكنُونَ 
من بيم الخمور والخنازير».

يفرقْنَ بين أنواع التعامل في ذلك فيجعلون التعاملَ مع الكافر شيئاً واحداً لا فَرْقَ بين هذا وهذا، والله – جل وعلا – قال: ﴿ لَّا يَنْهَنكُمُ آللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مِن دِيَسْ كُمَّ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُّ ﴾ القسط هو العدل، والبر شيء زائد عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اً لَمُقْسِطِينَ ﴾ (١) .

لذلك النبي على زار بعض أهل الكتاب، وأكل عندهم واستجاب لهم، وأهداهم، وأرسل لهم من طعامه، وأرسلوا له من طعامهم، ونحو ذلك؛ لأن نوعية التعامل لا تعني ما في النفوس تجاههم من بُغض لما هم عليه من الشرك والكفر، والاعتقادات الباطلة.

ومما نحتاجه اليوم أيضاً أن نكثر من ربط الناشئة بسيرة السلف، يُرْبَطُ بأمثلة موجودة في سيرتهم، ولا

<sup>(</sup>١) (المتحنة: ٨).

بكون كلامنا نظرياً، أو قضايا خيالية من دون ربط بسلوكيات أهل العلم، وسلوكيات الصحابة والصحابيًات، والتابعين و التابعات، وأئمة الإسلام العلماء، فقد حَفَلَ تاريخُ الإسلام بالكثير من الأمثلة العظيمة في أنواع التعامل، والمنهج في الدعوة والبذل والتضحية مما يكون زاداً للمرأة الداعية في نفسها، وأيضاً يكون مثالاً للغبر.

فإذا نظرنا إلى سيرة الصحابة والصحابيات، وسيرة التابعين والتابعيًات نجد فيها أمثلة كثيرة سواء من الأمثلة العملية، أو من القولية، فلابد من ربط الناس بأمثلة لهم، وربط النساء بأمثلة له من حتى تكون قدوة في مجال السلوك.

نجد أن هناك أمثلةً كثيرة في أنواع سلوك النساء من السلف في العبادة، وفي التعامل، وفي الخُلُق في بيتها، وفي صلتها مع رحمها.

وكذلك في سيرة العالمات الكثيرُ من النساء في تاريخ

الإسلام كنَّ عالمات، كنَّ يأخذُنَ العلم ويحفظنه (١) ، حتى إن بعض العلماء روى عن بعض العالمات (٢٠) ، وكثيرٌ من

(١) من هؤلاء ازينب بنت كُعْب بن عُجْرَة الصحابيّة، من راويات الحديث الـثقات. روت عـن زوجها «أبي سعيد الخدري»، وعن أخيّه «الفَريعة بنت مالك. في السنن الأربعة «مسند أحمد». وروى عنها ابنا أخوَّيْها «سعد بن إسحاق» و «سليمان بن محمد» ابنا «كعب بن عُجْرَة». «الإصابة» (٧: ٦٧٩) (٢) من هؤلاء "فاطمة بنت محمد بن أحمد السمر قندى". أخذت الفقه عن أبيها وغييره، وأخذ عنها كثيرون. حفظت مصنّف أبيها «تحفة الفقهاء»، وجاء تلميذ أبيها «علاء الدين الكاساني» (ت ٥٨٧هـ) فشرحها بكتاب سماه «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، وعرضه على شيخه ففرح به، وزوَّجه ابنته «فاطمة»، وجعل مهرها منه ذلك. وكانت بارعة الجمال، وقد خطبها جماعة من الملوك، فيلم ينزوُّجها. قال أهل عصره: «شرح تحفته، وزوجه ابنـته». وكانت تفتى، وربما يَهمُ زوجُها في الفتيا فترده إلى الصواب، وتُعَرِّفه وجمه الخطأ فيرجع إلى قولها. وكانست الفتوى تخرج وعليها خطَّها، وخطُّ أبيها. وبعد زواجها كانت الفتوى تخرج بخطِّ الثلاثة. دفنتْ هي وزوجها في

ومن هنؤلاء «شهدة بنت عمر بن العديم» (ت٧٠٩) بحلب قال «الذهبي»: سمعت منها. «شذرات الذهب» (٦ : ٢٠).

حلب. «الفوائد البهية» (٥٣).

و"شبهود بنت عبدالقادر بن عثمان الحنبلي". قال "ابن حجر": سمع منها «البرهان الحلمي» محدث حلب. «الدرر الكامنة» (٢: ١٩٥). أسانيد الحديث الموجودة في تاريخ الإسلام تمر عبر عالم على عالمات مُحَدِّثات (١) ، أو حافظات رَوَيْن الحديث بالإجازة، وبعض الإجازات التي لدينا عن عدد من أهل العلم، منها العديد من أسماء العالمات، والحافظات، والحديثات.

و"خديجة بنت علي بن عبد الملك الصالحية» المعروفة ببنت اللوري (ت ٨٠٣هـ).

قال «ابن حجر»: حدثتنا عن «زينب بنت الكمال». ماتت في حصار دمشق. «شذرات الذهب» (٧: ٢٨).

 (١) هذا الحافظ «أبو سعد عبدالكريم السمعاني» (ت ٢٦٥هـ) ذكر في «المنتخب من معجم شيوخه» (٣: ١٨٦٨) إلى آخر الجزء، النسوة اللواتي كتب عنهنً وقد بَلَفْنَ إحدى وثمانين شيخة.

وأخذ «جلال الديسن السيوطي» (ت ٩١١هـ) «القماموس المحليط» للفيروزبادي عن ست من النسوة روينه عن مؤلَّفه. انظر «فهرس الفهارس» (٢) ٩٠٩).

واحد «شمس الدين بن الطيب الفاسي (ت ١١٧٠هـ) عن عمته الشيخة التقية زهرة بنت محمد، زوج أبي علي اليوسي. انظر «فهرس الفهارس» (٢: ١٠٦٨، ١٠٧١) وانظر «مشيخات النسوات» في «فهرس الفهارس» (٢: ٦٥٣-٦٥٥).

هذه الأمثلة تعطي توادّ؛ لأن هذه هي سيرة العالمات، وهذه هي سيرة السلف.

كانـت المـرأة تتلقى، ويأخذ عنها الرجلُ (١) ، وتأخذ عـنه، في تصـور كامل، وحفاظاً على مقتضيات الشريعة، الكثير من المفاهيم الموجودة اليوم لا تُعَالَجُ بالأمور الاستدلالية، أو الأمور النظرية، فإذا ذكرت الأمثلة كثرت الفائدة في هذا الصدد، فإبراز الشخصيات - هذا فيما أعتقد - مهمٌّ جداً في سلوك النشء، وسلوك الداعية.

 <sup>(</sup>۱) كالحدثة (زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني) (توفيت سنة ٦٨٨هـ بعـد أن قضت عمرها في طلب الحديث والرواية والصلاح والعبادة وتلاو القرآن العظيم. ازدحهم على بابها في سفح قاسيون بدمشق كثير من طل العبلم والحديث فسسمعوا وقبرؤوا عليها الكتب التي تلقتها من الشيوخ «شذرات الذهب» (٥ : ٤٠٤) و (أعلام النساء» (٢ : ١١٦-١١٨).

## التوازن في الشخصية المسلمة:

نحتاج اليوم في التربية، وفي الدعوة إلى ترسيخ التوازن في الشخصية المسلمة، وأن لا تكون المسلمة اليوم تعيش في خيالات؛ لأن كثيراً من الحالات التي مرت عليَّ شخصيًّا مـن واقع مَنْ تركتْ سبيل العلم، أو مَنْ تركتْ سبيل الهداية، أو لم تكن متمسكة.

السببُ في ذلك أنه لم يكن هناك توازن في الشخصية المسلمة

إذن لابدً أن يكون هناك توازنٌ في الشخصية المسلمة، بأن تكون متعاملةً مع الواقع دون خيالات، والواقع فيه كثير من الأشياء، فيه واقع طاعة، وواقع معصية، وفيه واقع قصور، فإذا كان هناك خيالات، بأننا نمارس أن الجمتمع الذي نريده إنما هو مجتمع مثالي لا أخطاء فيه، فنحن نجعل النشء، أو المُقبِلات، أو طالبات العلم، أو المدعوّات، أو المؤثر عليهنّ نجعلهن يَعِشْنَ في خيالات

تصطدم مع الواقع بعـد فترة، وربما صُدَّتْ عن السبيل لأجل هذه الخيالات.

ولذلك لابـدُّ من بناء التوازن في الشخصية المسلمة، التوازن الذي يعامل الواقع كما هو، الواقع في طاعة المسلم ومعصيته، لا يعني ذلك أن المسلم لا يقع منه ذنبٌ، ولا يقع منه قصور.

لابدً من فتح باب الفهم النفسي للإنسان من حيث هـو، وأن لا نبالغ في أن المطلـوب مـن المسلمة أن تكون كـذا وكذا في أمور قد لا تكون ممكنة في التطبيق، أو يمكن أن تطبقها مدةً من الزمن، ثم بعد ذلك تتركها، أو تكون في بيتها تعطي مثلاً غير قابل للتطبيق.

بعضُ الأخوات إذا التزمت مثلاً واستقامتٌ – وهذا شيء محمود وتشكرُ عليه - ولكن تكون في بعض أفعالها الـتي تفعـلها في البيـت غيرَ قابلة للقدوة لمن يعيش معها، فيرون أن ما هي عليه من السلوك أو الأعمال، أو مما تقوم به لا يمكن للبقية أن يقتدي بها في ذلك؛ لأنها لا تحسنُ التصرف بشكل مقبول، وتخاطب كل الناس بلون واحد، وبنَسبُرة واحدة، لا فرق عندها بين رئيس ومرؤوس، وكبير وصغير، وأب وأم وزوج. وذلك نابع من ضعف الحكمة عندها، فإنَّ لكلِّ شخص خطاباً يناسبه، وذلك في إطار النصوص الشرعية، وفي ضوء فهم السلف من صحابة وتابعين.

إذن فلابد للداعية من أسلوب جديد، فتأتي بمقدمة وتمهيد، مع بيان الحكمة التشريعية، وضرب الأمثلة. ولابد من جودة العرض، والتلطف واللين في القول. قال، الله - تعالى - : ﴿ وَهُدُوٓ أَ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (١) مع الصبر الجميل. قال الله - تعالى - : ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْقِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (٢) م غواصطبر عَلَيْها ) (٢) . فإن لم تتمكن الداعية أن تخاطب كلاً وأصطبر عَلَيْها ) (١)

<sup>(</sup>١) (الحج: ٢٤).

<sup>(</sup>۲) (طه: ۱۳۲).

على حسبه، ويكون منها إلزام الأفراد بما تقوم هي به فإن الأمر سينقلب، ويكون هذا جزءاً من الصدِّ عن الالتزام، أو عـن الإقـبال بالتصـرفات؛ لأنهـا تمارس شيئاً لا يمكن للغير أن يطبقه، وإن أرادت أن تشرحه أيضاً تلزم الناس بما اختارته لنفسها، وهذا غير صحيح، فلابد أن يكون هـناك شـيءٌ مـن المـرونة والقبول والتوازن في الشخصية

٥- من الأهداف أن يكون هناك معرفة بأن المرأة هي نصف الجتمع، كما يقال: المرأة الداعية هي الأساس، وعليها اليوم ما ليس على غيرها، عندنا مشكلات كبيرة، في مجتمعنا، في وطننا، في دولتنا. فإذا لم تشارك الداعية في حلِّ هذه المشكلات اليوم، فمتى تشارك؟

إذا لم يكن هناك غيْرَةٌ على بلادنا المملكة العربية السعودية، وعـلى مقدساتنا، وعلى بلاد الحرمين، وعلى العقيدة الـتي تحمـي، وعـلى الدعـوة الـتي تنتشر في هذه البلاد، إذا لم يكن هناك غَيْرَةٌ على ذلك في هذا الوقت 

#### فمتى تكون؟

٦- إذن فلابدً أن يكون هناك إحياءً لروح الغيرة عن هذا الوطن، إحياءً لروح الاهتمام بمكتسبات هذه البلاد، بلاد التوحيد والعقيدة والسنة، والدعوة إلى الله، جل وعلا.

ومن أهم معالم هذه الغَيْرة أن يكون هناك تكاتف وتواص، وشحد للهمة في توحيد الكلمة. لا نريد أن يكون هناك أيُّ نوع من أنواع الاختلاف والافتراق (۱) في صفوف الداعيات، كما تعلم الأخوات هناك الكثير من الاختلاف في الأفكار والآراء في صفوف الرجال والدعاة، وطلبة العلم في بعض المسائل، لكن في صفوف النساء لا يسوغ ذلك، ولا يسوغ أن يُنقل ما لدى الرجال

<sup>(</sup>١) قبال «ابن تيمية» في «مجموع الفتاوى» (٢٨: ٥١-٢٦): «من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات المبين». وقبال في (٢٤: ١٧١-١٧٣): «وكره النبي رقبال في (٢٤: ١٧١-١٧٣): «وكره النبي رفيخ من الجمادلة ما يفضى إلى الاختلاف والنفرق».

من الاختلافات إلى النساء، لأن المرأة الداعية يجب أن تتمحض لما هو في مصلحة المرأة.

إذن فلا يسوغ في منهج الدعوة وسمتها أن يُنقل ما عند الرجل إلى المرأة، لذلك فإنَّ مقتضيات المرحلة اليوم أن يكون هناك شعورٌ بضرورة التكاتف، والاهتمام بوحدة هذه الأمة، ووحدة هذا الوطن، ووحدة النساء، وعدم وجود الخلافات والافتراقات فيما بينهن، وهذا يقتضي أن يكون هناك حرص على توحيد الكلمة، والحرص على أن يكون الأمر فيما تهتم به المرأة أن يكون مهتماً ومُنصباً على ما فيه توحيد للكلمة، وقوة للأسرة المسلمة.

كيف نجعل المسلمة قويةً متماسكةً في ظل هذه الظروف الصعبة، ظروف الغلوّ، والمتكفير، والبعد في المفاهيم والاختلافات التي لا وجهَ لها؟

لابـد أن يكـون عـن طريق الداعيات بأن لا يتأثـرُنَ

بذلك، وأن يأخُذْنَ المنهج الوسطيَّ الموجود في الكتاب والسنة، بعيداً عن الغلوِّ، وعن اختلافات الآخرين، وأن يهدفْنَ إلى وحدة الكلمة، وإلى قوة وحدة نصف هذا المجتمع لتمكين الوطن من قوته في وجه هذه التحديات.

الأمر الآخر .. المتعلق بضرورة المواجهة في توحيد الكلمة في ذلك أن يكون عندكنَّ المعرفة الحيَّة الواضحة بمكتسبات هذه البلاد الشرعية، كما يَعْلَمُ الجميعُ أن هذه البلاد مَنَّ الله - جل وعلا - عليها بأن كانت مكان وجود الحرمين الشريفين، والدولة المملكة العربية السعودية هي الباعثة والناشرة والداعية إلى هداية القرآن، وهداية نهج السلف الصالح في العالم كله، والتربية عندنا في الجامعات والمدارس على هذا النهج، وإذا كان الأمر كذلـك فـإن المحافظة على هذا المكتسب بأن لا نفتَح مجالاً لــورود أفكــار، أو فتات يخلِطْنَ ويخالِفْنَ هذا المنهجَ الذي كانت هذه البلاد سائرة عليه كل السنوات الماضية إلى الآن، وإلى ما يشاء الله - جل وعلا - بأزمان مديدة. وهذا يحتم علينا أن لا نتساهل في الأمر.

هذه مكتسبات عظيمة شرعية دينية.

٧- إنَّ حب الوطن، وحب هذه البلاد نابع من أساسيات دينية عظيمة، تجب المحافظة عليها شرعاً، وإذا كـان الـنبي ﷺ قـال عـن خروجه من مكة المكرمة، وهي بلـدة جابهـته بالشـرك وبالصـد عـن الدعـوة، وآذته أشدَّ الإيذاء لما التفت إليها، وهو مهاجرٌ إلى المدينة المنوَّرة قال: «واللهِ إِنَّـكَ لَخَـيْرُ أَرْضَ الله، وأَحَـبُ أَرْضَ الله إلى اللهِ – عزَّ وجل – ولولا أنّي أُخْرجْتُ منكِ ما خَرَجْتُ» <sup>(١)</sup> .

إذا كان هذا في شأن مكة المكرمة، فكيف بشأن هذه البلاد، ووُلاتها، وعلمائها، ودُعاتها، وطلبة العلم فيها،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١: ١٨٧١٥)، والترمذي في «جامعه» في (كتاب المناقب - باب في فضل مكة) (٣٩٢٥)، والحاكم في «المستدرك» في (كتاب معرفة الصحابة - رضى الله عنهم) (٥٨٨٣) (٣: ٤٣١) عن عبدالله بمن عَمديّ بمن الحمراء الزُّهريّ – رضي الله عنه – قاله ﷺ وهو واقف بالحَزُورة في سوق مكة.

والداعيات، والمكتسبات الخير فيها، والجمعيات، والمؤسسات، والناس، وأهل الخير، وجميع المجتمع على ذلك كيف نُفَرِّط في وحدته؟، كيف نفرط في تماسكه؟ لذلك عليكنَّ الواجب الأكبر، وهو أن لا يكون هناك أيُّ اختلاف وافتراق في صفوف الداعيات، وأنَّ على الجميع الالتزامَ بمنهج السُّلف الصالح، ومعرفة معالمه، وأن يكون تربية النشء على ذلك، حتى لا تدخل الأفكارُ التي تبلبل المجتمع، وتفرق المجتمع؛ لأن هذا من الأساسيات الكبيرة في ذلك.

# القضية الثالثة: قيام الدعوة على أمرين:

(۱) المضمون. (۲) الأسلوب.

إن الخطاب والأسلوبَ لتبليغ ما عندنا من الدعوة إلى الله – جل وعلا – يحتاج إلى مناقشة.

معلوم أن الدعوة عبارة عن شيئين: عبارة عن مضمون، وعبارة عن أسلوب أو خطاب، والمضمون والأسلوب، الجميع يشكل الدعوة بكاملها بمعنى أنه ما من دعموةٍ من الدعوات إلا وهمي معتمدة على هذين

أيُّ شَيء مضمونُ الدعوة؟

الجواب: مضمون الدعوة أمران:

الأول: هدف الدعوة.

والثاني: الأسلوب، دعوةُ الأنبياء والمرسلين ومَنْ تبعهم من السلف الصالحين، وأثمة الإسلام واحدةً في مضمونها، وفي أسسها، وفي أهدافها، وهي التي ذكرنا لكم آنفاً أساسياتها من الدعوة إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة، وطاعة الرسل – عليهم الصلاة والسلام –، والاتباع، وعدم الابتداع، وملازمة التقوى، وكثرة الاستغفار، ونحو ذلك.

قَالَ هَنذَا رَبِّي ﴾ (١) . (هذا ربي) همزة الاستفهام حذفت يعني: (أهذا ربي؟).

س: هل كان إبراهيم - عليه السلام - ناظراً في الملكوت ليصلَ إلى النتيجة أو كان مناظِراً؟

ج: عند أهل السنة والجماعة في التحقيق أنه كان مناظِراً (٢) لا ناظِراً. والمناظرةُ أسلوبٌ من أساليب

نوح – عليه السلام – تجد أن أسلوبه في مخاطبة قومه

موسى - عليه السلام - أسلوبُه مختلفٌ.

عيسى – عليه السلام – أسلوبُه مختلفٌ أيضاً.

إذن مع وحدة المضمون، ووحدة المنهج، ووحدة

<sup>(</sup>١) (الأنعام: ٢٧-٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «أضواء البيان» (٢ : ٢٠١).

الدعوة لكن الخطاب مختلف، فإذا كان الأمر كذلك فإننا نصل إلى نتيجة مهمة من هذا، وهو التجديد في المناظرة والمجادلة بالحسنى والمناقشة. وكذلك دعوات المجددين كل مجدد يجدد أمر الدين.

\* \* \*

## التجديد في الأسلوب لا في المحتوى:

هل يُجَدَّدُ في المحتوى؟ (١)

لا. لكن يجدد في ارتباط الناس بالدين، ويشرح كيف يكـون ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فيجدد في الأسلوب بحسب الحال، ومقتضى استجابة الناس للشريعة.

أريد أن أقول هنا: إن تجديد أسلوب الداعية في عرض الخطاب الديني هو ضرورة اليوم؛ لأن المقصود من الخطاب الديني تقبُّلُه، فلابدُّ من الأسلوب البارع، والوسائل التي توصل ما نحمله من الخير إلى الناس.

هذا يحتاج إلى تجديد وتنوُّع في أسلوب الداعية بحسب اختلاف الـزمان والمكان، والوقائع والأحوال والعادات، حتى إن المجتمع الواحد يتغيّر.

<sup>(</sup>١) ذكر «ابن القيم» في «إعلام الموقعين» (٤: ٣٦) فصلاً في تحريم الإفتاء والحكم في ديس الله بمـا يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصُّ، وذَكَرَ إجماعَ العلماء على ذلك. وانظر (٢ : ٨٨).

في زمن النبي ﷺ ، كان هناك أشياء لم تكن في زمنه من حيث الأسلوب، مثل أسلوب القصص. وأسلوب الوعظ.

بعض أساليب الوعظ لم تكن في زمنه، وقد احتاجَها المناس في زمن التابعين، فكان هناك وُعَاظً اختصوا بذلك كعبيد ابن عُمير كان كعبيد ابن عُمير كان من أكثر وأشهر الوعاظ، وقد قالت له «عائشة» - رضي الله عنها - : "إيّاك وإملال الناس وتقنيطهم" (٢).

وقــال «أبو بكر الصديق» – رضي الله عنه – : «كثيرُ

 <sup>(</sup>١) أسند عن عدّة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وأسند عنه من كبار المتابعين عدّة. لـ ترجمة حافلة بالمواعظ والرقائق في «حلية الأولياء» (٣: ٢٦٦-٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أورده «ابن مفلح» في (الأداب الشرعية) (٢: ٢٠٣).

وفيه أيضاً: كان «الزهري» إذا سئل عن الحديث يقول: «أحمضوا، اخلطوا الحديث بغيره حتى تنفتح النفس».

وقال «الزهري»: «نقلُ الصخر أيسر من تكرير الحديث».

ŧ٨

الكلام ينسى بعضُه بعضاً» (١).

هناك تجديد في نوعية الكلام، وتأليف العلم، وتأليف العلم، كالردود على المخالفين، وفي صياغة العقيدة، وصياغة الفقه، كلها تجديد في نوعية أسلوب الخطاب الديني الموجّه للناس سواء كان بالعلم، وفي المعرفة، وفي التربية، وفي السلوك ... إلخ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر (مجمع الأمثال) (٤ : ٤٨) ت محمد أبو الفضل إبراهيم.

## معالم التجديد في عرض الخطاب الديني خمسة:

نحتاج إلى تجديد في حسن عرض الخطاب الديني بطريقة تأخذ بمجامع القلوب.

فكيف يكون؟ وما معالم ذلك؟

لاشك أن هذا الأمر يحتاج إلى كثير من الوقفات قد تضيق هذه العُجالة عن بسطها، لكن أذكر بعض المعالم لهذا التجديد:

المُعْلَمُ الأول: أننا نحتاج في عرض الخطاب الديني إلى دراسة دائمة للمجتمع، الجتمع تواجهه تحديات كبيرة، فلا يصح أن يكون أسلوبُنا اليوم هو نفسَ الأسلوب قبل عشر سنوات، لا في طريقة التفكير، ولا في طريقة التبليغ.

فلابد من تبليغ العلم على طريق الاستدلال والبرهان، ونحو ذلك، والتجديد في طريقة التعليم؟

بالإضافة إلى دراسة الجتمع، أن يتجدد فيها نوع

الخطاب. فمخاطبة الجاهل غير مخاطبة العالم، ومخاطبة العالم، ومخاطبة العاميّ غيرُ مخاطبة العاميّ غيرُ مخاطبة أهل القرى و المدن، ومخاطبة الحكوم غيرُ مخاطبة الحاكم، وهكذا ..

المُعْلَمُ الثاني: أن الأولويات لابد أن يُعاد النظر فيها دائماً؛ لأن المقصود من الدعوة مصلحة المدعو أن يُهدَى، وليس أن نفتخر بأن أكون أنا الداعية، وأن تكوني أنت الداعية. وعلينا أن لا يهمنا أن يستجب البعض أو لا يستجيب، لابد من التخلص أيضاً من رؤية النفس في اتباع الشرع في ذلك، وهذا يقتضي تغير في معرفة الأولويات لابد أن تكون ماثلة أمامك، الأولويات تختلف بحسب معرفة ما هو الأهم؟ وما هو المهم؟ ما الذي نقدمه؟ وما الذي نؤخره؟

يختلف هذا باختلاف الزمان، وباختلاف المكان.

فإذا أتت مثلاً داعيةً أو طالبُ علم، وقال: إن الكلام

الذي أقوله الآن هو نفسُ الكلام الذي قلته قبل خمس سنوات أو عشر سنوات (١) ، وكأن الدنيا ما حَدَثَ فيها شيء، فهذا ما رَعَى الأولويَّات.

المحافظة على الملة، وعلى الشريعة واجب، والمحافظة على العقيدة ودرء الأفكار المضادة، هذا من الواجبات الملحة اليوم.

بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في الرياض، الأحداث المريرة الفاجعة التي يبرأ منها كلُّ مؤمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً، والتي هي من آثار العمى، وأفكار الخوارج، ونحن ما نقدّمها في عرضنا على كثير من الأمور التي لدينا، هذا لابد فيه من نظر في الأولويات.

إذا ذهبتُ أنا مثلاً إلى اليابان أو إلى إندونيسيا، أو إلى

 <sup>(</sup>۱) يختلف الحكم الاجتهادي باختلاف الناس في النازلة الواحدة.
 انظر «الموافقات» (۱: ۳۳۲) و(٥: ۸٤، ۹۹، ۹۹).

روسيا، أو إلى إفريقيا، فهل الأولويات في كلامي في الـيابان أو في إندونيسـيا أو في روسيا أو في إفريقيا، أو في أي بلد هي نفس الأولويات التي أتكلم بها في المملكة العربية السعودية؟ ليس الأمر كذلك.

إذن فالـتقديم والتأخير في نوعية الخطاب الدينى لابد من تجديدها بحسب الأولويات، والنظر في الأولويات لــه أصلٌ شرعي.

النبيُّ ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كما في الحديث المتفق عملى صحته: «إنَّكَ ستأتى قوماً أهلَ كتابٍ، فإذا جئتهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمـداً رسـول الله، فـإنْ هـم أطاعوا لك بذلك فَأَخْـبـِرهـم أَنَّ اللهُ قـد فرضَ عليهم خمسَ صلوات في كلِّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعُوا لك بذلك فأخْبِرْهم أن اللهَ قد فرضَ عليهم صدقةً تُؤخَدُ من اغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فإيَّاكُ وكرائمَ أموالِهـم، واتَّـق دعـوةَ المظلـوم فإنَّـه ليس بينها وبينَ اللهِ الشاهد من الحديث ما ذكره الإمام «محمد بن عبدالوهاب» في مسائل (كتاب التوحيد)، قال: «في الحديث البُداءة بالأهم فالمهم»، الأهم فالمهم يختلف باختلاف الزمان والمكان (٢).

نىرى أن لوطاً – عليه السلام – كان من أبرز دعوته في القرآن الكريم معالجة الفاحشة، لأنها كانت من الأولويات المهمة في زمنه.

وأن شعيباً – عليه السلام – كان من أبرز دعوته في القرآن الكريم معالجة موضوع التطفيف في المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» في (كتاب الزكاة – باب أخّلهِ الصدقة من الأغنياء وتُسرَدُ في الفقراء حيث كانوا، (٤٩٦)، و(كتاب المغازي – باب بحث بث أبي موسى ومعاذي إلى اليمن قبل حجة الوداع) (٤٣٤٧)، عن «ابن عباس، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) انظر (إعلام الموقعين) (٤ : ٣٤٠).

لا .. الثوابت موجودة، لكن هذه مهمة؛ لأنه كانت هناك أولوية بالنسبة لها.

اليوم المجتمع تجدد، فإذا جاءت مشكلة في المجتمع لا يسوغ للداعية أن يقول: هذا ليس من مهماتي، بل لابدً أن تجعل هذا من الأولويّات التي تتحدث عنها، وهذا سيكون له أثر أيضاً في استجابة الناس لما تقول، والاهتمام بذلك.

ترتيب الأولويات يختلف باختلاف الناس، فإذا كانت دعوة الداعية في صفوف الجامعة فهي تختلف عن محاضرة يلقيها في بيت، أو يلقيها في مناسبة، أو يلقيها على الصغار، أو على مستوى معين، لهذا نقول مثلاً: الآن كلامي معكن قد لا أتكلم به مع مستوى آخر.

وأنا سألت الإخوة الذين نظموا هذا الأمر والأخوات اللاتي نظمن هذا اللقاء أخبروني بأن مستوى

الحضور من الداعيات، والمدرِّسات في الجامعة، والمهتمات، و الملقيات للكلمات، فكان حديثي على هذا المستوى الذي ربما كان فيه شيء من الاختصار في بعضه، وعدم التفصيل، لأنكنَّ تفهمْنَ المراد من هذه الأشياء، ربما إذا التقيتُ بغيركن لا أتحدث بنفس هذه الكليات والقواعد وأشباهها، والمنهج الذي ذكرت. لماذا؟ لأنه لابد من رعاية الأولويات.

المُعْلَمُ الثالث؛ أننا نحتاج في الخطاب الديني إلى معرفة الكثير من أنواع الفقه (١) ، وتجديده الموجود في كلام أهل

<sup>(</sup>١) قيل للإمام «محمد بن الحسن» - رحمه الله - : لِمَ لا تُصنَف كتاباً في الزهد؟ قال: قد صَنَفْتُ كتاباً في البيوع. يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وسائر الحِرف، وكلُّ من اشتغل بشيء منها يُفترض عليه عِلْمُ التحرز عن الحرام فيه.

وما أجمل ما قيلَ في بيان الفقه:

إذا مـا اعتزُّ ذو عِـلْـم بِـعلْـم فَعِلْمُ الفقه أولى باعتــــزازِ فكم طيب يَفُوحُ ولا كَمِسْكُ وكم طَيْرِ يَطِيْرُ ولا كَبَازِي من «تعليم المتعلم طريق التمَلُم» لبرهان الإسلام الزرنوجي (٦٠) و(٩٦).

العلم، لكن لابد من إبرازها: مثلاً في فقه الأسرة، فقه الـتعامل، المرأة مع زوجها، المرأة مع الوالدِّيْن، البنت مع إخوانها، وكيف يكون السلوك، والتعامل، والكلام، والتفكير.

· هذا يحتاج إلى مزيد بيان.

ومن أنواع الفقه فِقْهُ القوة والضعف.

هناك يوجـد كـثير من الداعيات اللواتي لهن جهود كبيرة لا يُفَرِّقْنَ في الأحكام الفقهية، فـلا يراعين حالةً الأمـة، تجـد أن الجواب واحدٌ كما كان قبل عشرين سنة. وهذا ليس بصحيح.

هـناك يوجد كثيرٌ من المسائل حينما تُعْرَضُ لابدً من رعاية الفقه الذي نص عليه أهل العلم والأئمة، منهم شيخ الإسلام «ابن تيمية» وغيرُه من المحققين، في أن الأمة قد يعتريها فترات ضعف، فتعتنى بأحكام الفقه الضعيف، كالأخذ ببعض الرُّخَص، وإذا كانت في قوة فتعتني بأحكام

فقه القوةِ، كالأخذ بالعزائم.

فلا يمكن أن تُعمل آيات السيف مثلاً في كل زمان ومكان. فلابدً من التفريق ما بين أحكام الفقه، فقه القوة، وفقه الضعف.

كان النبي ﷺ في مكة المكرمة، وله الكثير من الأحكام. ولما قدم إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه من الأشياء السلوكية، ترغيباً لأهل الكتاب في الدعوة (١)، ثم في آخر الأمر لما قويت

<sup>(</sup>۱) مثال على ذلك: ما روى «ابن عباس»: أنَّ النَّيِّ عَلَيْمَ المدينة، واليهودُ يُعَظَّمُونَ يومَ عاشُوراء، فقيل لهم في ذلك، فقالوا: هذا هو اليومُ الذي أظهرَ اللهُ فيه موسمى وبني إسرائيلَ على فرعونَ، فنحن يَصُومُهُ تعظيماً له، فقال النبيُ على: «نحنُ أَحَقُ بموسى منهم» فصامَهُ، وأَمَرَ الناسَ بصيامِه. أخرجه «البخاري» (٢٠٠٤) و«مسلم» (١١٣٠) وغيرهما. ويُستَحَبُ أنْ يَصُومَ اليومَ التاسعَ من المحرَّم، لما روي أنَّ النبيُ على قال: «صُوموا التاسعَ والعاشير، ولا تنشبهوا باليهود». وروي في لفظ آخرَ: «لَيْنْ عِشْتُ إلى قابلِ لأصومَ التاسيعَ والعاشيرَ» أخرجه عن ابن عباس «مسلم» (١١٣٤). ا.هـمن «البيان» للعمراني (٣: ٥٥٠-٥٥).

∞ المرأة الداعية ⊗

الدعوة ولم يحتج إلى ذلك تُرَكُ الأمر.

إذن فتنوع المواقف، وتنوع الفِقْه، واختلاف حالة الفقه. مراعاةُ الضعف والقوة في الفقه هذا مهم، ولهذا رأى المحققون من أهل العلم أن قضية التعامل والمواقف فيما يتعلق بالدولة المسلمة، أو فيما يتعلق في التعامل مع المخالف لـنا في الديـن، أو في الملّـة، أو المعادي لنا، ونحو ذلك. هذه تختلف باختلاف القوة والضعف.

قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) في ذلك: إنه لا نسخ في هذه المسائل، بل قال: إذا عادت الأمة إلى حالةٍ تُشبه الحالة في مكة المكرمة فإنها تعود بعضُ الأحكام المكية.

وهذا الذي يسعُ الناس، وبعض الإخوة المستضعفين في كثيرٍ من مشارق الأرض ومغاربها، إذا درسوا الحالات وأخبرناهم بمثل هذه الأحكام كان لهم سعةٌ في ذلك.

فهكـذا يجـب أن يكـون المنهج في الدعوة في رؤية أنَّ من معالم تجديد الخطاب أن تعلُّمَ الداعيةَ اختلافَ النطق، واخمتلاف الفقه فيما تأتيه، وأن لا تشق على الأمة فيمن يستجيب لكلامها (١) .

يكون هناك مواقف شديدة جدّاً بسبب عدم التفريق بين حالة القوة وحالة الضعف، وكثير من الفتاوى التي صدرت في بعض البلاد، أو هنا من بعض المنتسبين، ونحو ذلك التي لم يُفَرَق فيها في الحكم بين فقه القوة وفِقه الضعف لم تُراع فيها العلل، ولم يُراع فيها مناط الحُكم (٢)، وقع خَلل حتى في نسبة الأحكام للشريعة، كما يَعْلَمُ الجميع.

هناك للأحكام الشرعية عللٌ تناطُ بها، لذلك عند علماء الأصول هناك مناطٌ للحُكم، فلابد في المناط من

<sup>(</sup>۱) قال - سبحانه وتعالى - : ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ وأغلب العلماء على أن ذلك عام في كلّ أحكام الشرع، وفي جميع ما يسره الشارع لنا وسهله. "رفع الحرج" (٦٥).

 <sup>(</sup>۲) التعارض راجع إلى التطبيق وتحقيق المناط. انظر «الموافقات» (٥: ٣٤١ (٣٤٤).

تحقيقه وتنقيحه، ولابد في المناط من سَبْره، قال: نسبر المناط، يعني نرى هل المناط صحيح أو لا؟ ثم بعد ذلك المناط لابد أن يُخَرَّجَ، لابدَّ أن يدققَ فيه، لابد أن يحقق؛ إذِ الحكمُ يدورُ مع علَّته <sup>(١)</sup> .

وهذا لابدُّ فيه من تجديد الخطاب الذي هو مَعْلَمٌ من المعالم المهمة في أن يكون فَرْقٌ عند من يبلِّغ الدعوةَ عند طلبة العلم، وعند طالبات العلم، عند أهل الإفتاء، وعند العلماء، بأن لا نُحَرِّجَ (٢) الأمَةَ، كأن نقول كلاماً خيالياً. فالشريعةُ ما جاءت في الخيالات، بل جاءت في الحقيقة

فلذلك لابد أن نراعي الواقع، ونراعِيَ الزمانَ والأحوال، وأن لا نَشُطَّ.

<sup>(</sup>١) انظر هذه القاعدة في «إعلام الموقعين» (٥: ٥٢٨). و«منار السبيل» (١:

<sup>(</sup>٢) أحرجه: آثمه، تُحَرَّج: تَاثَمَ. والتحريج: التضييق. «لسان العرب» (حرج ٢: .(177

يأتي شباب أو شابات يُرِدْنَ الالتزامَ المقيت، فيأتينَ بهذه الأحكام القوية التي لا توافق فيذهَبْنَ يطبقْنَ شيئاً هو انحراف عن الشريعة؛ لأجل الفهم لما ألقي عليهم أو عليهن ، لذلك لابد من فهم أنواعٍ من الفقه في ذلك.

كذلك فقه السياسة الشرعية، العلماء المحققون كتبوا في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية منوطة بالمصالح والمفاسد.

هـل نجعـلُ السياسـةَ الشـرعيةَ في التعامل والأحكام والمنهج واحدةً؟

ليس الأمر كذلك.

## الشريعة بنيت على تحقيق المسالح، ودرء المفاسد:

الشريعةُ بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد <sup>(١)</sup> ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن درء المفاسد من سمات الشـريعة، وتحقيقَ المصالح من سمات الشريعة، والشريعةُ جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتكثيرها، فلابد أن نُحَصِّلَ المصالح، وأن نكملها ونكثرها، فكل سبيل من السُّبُل في خطابنا الديني الذي يُكْثِرُ من تحقيق المصالح الشرعية، ومن استجابة الناس، ويُنمّى ذلك في الناس فلابـدُّ أن نسـلكه، وهـذا شرعي، كل سبيل يدرَأُ المفاسدَ ويُقَلَّلُهـا، ويقلـل مـن عدم استجابة الناس لهذا الدين، أو للموعظة، أو للدعوة فلابد أن نجتنبه.

<sup>(</sup>١) انظر القاعدة في «الموافقات» للشاطبي (٣ : ٥٣٨، ٥٣٨) و(٥ : ٣٠٠). وقـال «السيوطي»: في أول «الأشباه والـنظائر» في (الكـتاب الأول) ٦: «رجُّع الشيخ عزالدين ابن عبدالسلام الفقة كلُّه إلى اعتبار المصالح، ودرم

إذن إحياء مفهوم المصالح و المفاسد عند الداعيات مـن الاجتهاد والفهم في الخطاب الديني، والخطابُ الديني من دون إحياء فهم المصالح والمفاسد لا يكون.

الكثيرُ من الرجال والنساء يظنون أن الخطاب الديني واحدٌ، أو أن المصلحة واحدةٌ، ما يحتاج أن نجتهد فيها.

ليس الأمر كذلك، لابدُّ من الحكمة، لابدُّ من أن يكون هناك وعيُّ بالمصالح والمفاسد في هذه المسائل.

المُعْلَمُ الرابع: من معالم التجديد المطلوب في فهم الخطاب الديني الذي تمارسْنَهُ في الدعوة إلى الله - جل وعلا – أن يكون هناك رعايةٌ للتواصل مع المجتمع، فلا يسوغ أن يكون هـناك تصرفات أو آراء، بحيث تكون الداعيةُ إلى الله - عز وجل - بعيدةً عن مجتمعها فلا تدري ما يحدث حولها وما يدور في المجتمع الذي تعيش

كيف يكون التواصل؟

نقول: التواصل مع الجتمع يحتاج إلى نمط من الفهم أولاً، وإلى نمط من التفكير، وإلى المنطق، وإلى العقل، بالإضافة إلى زاد الداعية المعروف، وهو العلمُ النافع، والمطالب الأخرى.

والشرعُ كما في القرآن العظميم اهمتمَّ بالعقل، والمدركات، والـتفكير أعظـمَ اهتمام، لذلك نجد في ختام الآيات ﴿ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (١) ، أو ﴿ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) ، فتجِدْنَ هذا ماثلاً.

المُعْلَمُ الخامس: من معالم تجديد الخطاب أن نجدِّد في تفكيرنا في كثير من القضايا.

رهذا سينتج عنه الكثير من الفوائد، في الحكمة، والتواصل مع المجتمع على اختلاف أنواعه في تكثير الخير، ونجد بعضَ الداعيات إلى الله – جل وعلا – الذي يهمها

<sup>(</sup>يونس: ٢٤). (1)

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٦٤).

أَنْ تَـوَّديَ مَـا عليها من دون نظر إلى حجم الاستجابة إلى ذلك، فلا تسألُ نفسها: هل رغَّبتُ، أم نفَّرَتُ؟

هـنا إشكالية قد يكون في زمن مضَى قبولٌ تام بشيء باسم الدين، لكن ينبغي أن ننظر إلى المستقبل.

واذكرْنَ مني هذه الكلمة: أننا لابد أن ننظر إلى المستقبل، وهذا يقتضي أن يكون هناك مزيدٌ من التواصل مع جميع فئات المجتمع، حتى لا يُساء الظنُّ من غير قَصْدِ بالمهتمات بالدعوة إلى الله، جل وعلا.

التواصلُ يحتاج إلى النظر في فكر جديد، يحتاج إلى العقل، كيف نعامل، كيف نخاطب، كيف نخالط، كيف نهتم، بماذا نتحدث، وهذا يحتاج إلى تجديد في الأساليب.

#### الخاتمسة

إن الخطاب والإلقاء والعرض والأسلوب في المجتمع يجب أن يكون مركَّزاً أكثر وأكثر على قوة التماسك في هذا المجتمع.

وأن تكون الأساليب مختلفة بتحسين هذه القوة، قد يكون مع الصغار، والتأليف فيما يمارسه في المدارس الصغيرة، وفي الجامعات، وفي التعليم، وفي الجمعيات الخيرية، وفي المؤسسات، كيف يكون ذلك؟

هذا من لوازم تجديد خطاب الداعية؛ لأنه سيكون نُقلمةً إلى توسيع دائرة المستفيدين من ذلك. وأن لا تُحصر الدائرة في فئة معينة من الرجال والنساء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.

## المحتوى

| 0  | ىقلىيم                                        |
|----|-----------------------------------------------|
| Y  | القضية الأولى: التكليف                        |
| ٨  | شروط الدعوة ومقوماتها                         |
|    | يراعى في العلم ثلاث مسائل:                    |
| •  | المسألة الأولى: العلم هو البصيرة              |
| ٣  | المسألة الثانية: تغيير الفتوى باختلاف الأحوال |
| 0  | المسألة الثالثة: معرفة الواقع                 |
|    |                                               |
|    | القضية الثانية : المقصود من الدعوة            |
| ٧  | المسائل التي جاءت بها الرسل أربعة:            |
| ۱۷ | المسألة الأولى: توحيد الله – عز وجل           |
| ۱۷ | المسألة الثانية: طاعة الرسول ﷺ                |
| ۱۷ | المسألة الثالثة: الأمر بتقوى الله             |
| ١٨ | المسألة الرابعة: الاستغفار                    |

#### 

| ١ – الوسطية، ومحاربة الغلوّ                |
|--------------------------------------------|
| ٢- بيان خطورة الإكفار٢                     |
| ٣- منهج الداعية في التعامل٣                |
| ٤- التعامل مع غير المسلمين                 |
| سيرة العالمات، في تحمّل العلم، والأخذ عنهن |
| * التوازن في الشخصية المسلمة               |
| ٥- المرأة نصف المجتمع                      |
| ٦- الغَيْرَة                               |
| ٧- حب الوطن٠٠٠                             |
| لقضية الثالثة : قيام الدعوة على أمرين ٤٢   |
| ۱ – المضمون.                               |
| ٢- والأسلوب.                               |
| لتجديد في الأسلوب لا في المحتوى            |
|                                            |

معالم التجديد في عرض الخطاب الديني خمسة:

أهداف الدعوة:

| <b>*******</b> | ********* | أة الدلعيـة | : المر | <b>**</b> |
|----------------|-----------|-------------|--------|-----------|
|                |           |             |        |           |

| ٤٩  | ىلم الأول: دراسة المجتمع                      | المع |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| ۰۰  | ملم الثاني: النظر في الأولويَّات              | المع |
| 00  | ملم الثالث: معرفة أنواع الفقه                 | الم  |
| ٦٢  | الشريعة بنيتُ على تحقيق المصالح، ودرء المفاسد | *    |
| 77  | ملم الرابع: التواصل مع المجتمع                | الم  |
| ٦ ٤ | ملم الخامس: التجديد في التفكير                | الم  |
| ٦٧  | ناغة                                          | الح  |

\* \* \*

تقوم وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الملكة العربية السعودية بواجب الدعوة إلى الله تعالى ، وتسهم في نشر العلم الشرعي بالوسائل المتعددة، ومنها الكتاب ...، وتسعى من خلال نشر الكتاب إلى تحقيق العديد من الأهداف، ومنها:

- التعريف بالإسلام وأحكامه، وإبراز محاسنه، والتوكيد على سماحته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه.
- نشر العلم المؤصل ، المبني على الكتاب والسنة وأقوال الأثمة.
- الدعوة إلى الترابط والتآلف بين أبناء الأمة الإسلامية وتجنب التفرق والإختلاف.
  - الدعوة إلى الوسطية والإعتدال ونبذ الغلو والتطرف.
    - المعالجة العلمية الرشيدة لأفكار الغلو والإرهاب.